## النَّمَن الثاني من الحزب السَّابع عَشَرُ

أَوَ لَوْ يَهُ دِ لِللَّذِينَ بَيْرِ نَوُنَ أَلَا رُضَ مِنْ بَعْدِ أَهَا عَلَى آنَ لَوْ نَشَاءُ أَصَبُنَهُم بِذُنُوْ بِهِمٌّ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسَمَعُونَ ١٠ وَلَكَ اللَّهُمُ لَا يَسَمَعُونَ ١٠ وَلِلْكَ الْفَتُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ انْبَا إِلْهَا وَلَفَدْ جَاءَ نَهْمُ مُ رُسُلُهُ مُ يِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ نِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلَّ كَ ذَاكِ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْبَكِفِي بَنَّ ۞ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْتَ تَرِهِم مِّنْ عَهُ لُو وَإِنْ وَجَدْنَا أَكَ نَرَهُمُ مَ لَفَاسِقِينٌ ۞ ثُمَّ بَعَـٰ ثَنَا مِنَ بَعَـٰ لِـ هِـم مُّوسِى بِعَا يَكْتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِهُ فَظَ أَمُوا بِهَا فَانظُرُ كِيفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسِىٰ يَلْفِرْعَوْنُ إِلْحِ رَسُولٌ مِنْ رَّبِ الْعَالَمِينَ ١ حَقِيقٌ عَلَى أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَكُولٌ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَكْعَقُّ قَدْ جِعْتُكُم بِبَيِّنَةِ مِّن رَّيِّكُمُ ۖ فَأَرُّسِلُ مَعِي بَينِ ۖ إِسْرَآءِ بِلَّ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَا يَنْرِ فَاتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ أَلْصَلْدِ قِينٌ ۞ فَأَلَّقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ نَغُبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ بَدَهُ و فَإِذَا هِي بَبِّضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمُتَكِرُ مِن قَوْمِ فِنْ رَعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَمْ وُعَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يُرِيدُ أَنْ بِتُخْيِجَكُم مِّنَ اَرْضِكُمْ فَكَاذَا نَامُـرُونَ 🕲 فَالْوُا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمُدَايِنِ كَلْسِينَ ١ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَخِي عَلِيهِ ﴿ وَجَآءَ أَلْسَعَ رَهُ فِرْعَوْنَ فَالْوَاْ إِنَّ لَنَا لَأَجَدًا إِن كُنَّا نَحُنَّ الْخَرْالْخَدِلِينَّ ﴿ فَالَ نَعَامَ وَإِنَّكُمْ لِمَنَ ٱلْمُقْتَرِبِينٌ ١٥ قَالُواْ يَكْمُوسِي إِمَّا أَنْ تُلْفِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِينَ ١ قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَرُوا أَعْيُنَ أَلنَّاسِ وَاسْنَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْ عَظِيمٌ ٥